# الشاريخ في علم التأريخ

للحافظ

جلال الدين السيوطى

قدم له وعلاًق عليه عبد الرحمن حسن محمود

الناشر: مكتبة الآداب ٤٢ ميدان الأدبل بالفاهق ت: ٣٩١٩٣٧ - ٣٩٠٠٨١٨

# تقبيم

## بسيرالبه التخالق

### وصلى الله على سيذنا محمد وطيآله وصععبه وسلم

الحمد لله رب العالمين ، القائل في محكم كتابه : ﴿ ولتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ والصلاة والسلام على شيدنا محمد أفضل من أوتى الحسكة وفصل الخطاب ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، ومن تبعه إلى يوم الدين والحساب .

أما بسد:

فإن من أهم الامور ممرفة التأريخ ، فإنه كثيرًا ما يكون فاصلا فى القضايا المهمة .

- وقد استعمله المحدّثون فى ردّ وردع الكذابين الذين كـذبوا على رسول الله ﷺ ، وأصحابه :

حدث أن اليهود ادّعوا \_ كذباً \_ على رسول الله عَلَيْ أنه كَانِيْ أنه كَانِيْ أنه كُتُنِيْ أنه كُتُبِ مُمْ كَتَاباً فَيهَ إِسْقَاطَ الْجَزِية عَهْم \_ وكانوا من يهود خيبر ، وأطلع الوزيرُ د ابنُ مسلمة، الخطيب البندادي صاحب كتاب والسكفاية في علم الرواية ، على هذا السكتاب ، فقال له الخطيب : هذا كذب .

#### فقال ابن مسلمة ؛ ما الدليل على كذبه ؟

قال الحطيب ؛ لأن فيه شهادة معاوية بن أبى سفيان ، ولم يكن أسلم يوم خيبر ، وقدكانت خيبر فى سنة سبع من الهجرة ، وإنما أسلم معاوية عام الفتح ، وفيه أيضاً شهادة سمد بن معاذ ، وقد مات سعد قبل خيبر – عام الخندق – سنة خمس من الهجرة .

به ومن مثل هذه الاشياء أحداث كشيرة ، بها انهدم ركن كبير من أركان السكذب والوضع والعجل، فكان التأريخ أداة تصحيح لسكثيرمن الأوضاع الحاطئة ، التي قد تجوز على كثير من الناس ، لولا استمال التأريخ .

على وهذا الجزء الذي كتبه السيوطي رحمه الله تعالى: صحيح لنا أهم شيء في تاريخ المسلمين ، وهو البدء بتأريخ الهجرة: كيف كان ؟؟

كثير من الناس يمتقدون أن واضم التأريخ ـ تأريخ الهجرة ـ هو سيدنا عمر رضى الله عنه وأرضاه ، ولم يكونوا بعرفوت أنه متبيغ لا مبتدىء ، فأزال السيوطى رحمه الله بهذه الرسالة شيئاً كان ساتراً للحقيقة ، وبينته بياناً واضحاً وضوح الشمس فى رائعة النهار .

على وهذه الرسالة « الشهاريخ فى علم التأريخ » للحافظ السيوطى رحمه الله تمالى : عثرتُ على ثلاث نسخ لها بمكتبة الأزهر الشريف المامرة إن شاء الله تمالى :

ا سنحة مطبوعة فى الهند، ضمن مجموعة مكونة من السع رسائل طبعت بمطبعة ومحمدى ، الواقعة فى بلدة والاهور ، ولم يذكر الطباعتها تاريخا، ورقمها فى مكتبة الازهر ٧٧ خاص٣٤٨١٧ عام (بجاميع) وجاء فى آخرها : وقال مؤلفه : فرغت من العليقة يوم الأربعاء ، أشرخاون من ذى القمدة سنة ٧٧٨ه اثنين وسبعين وثمانمائة(١)

د تم السكتاب ، والحمد لله على عامه ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم » .

٢ ـ ونسخة مخطوطة رقمها ٥٠٥ خاص و٩٩ ٣٦ عام/تاريخ دأ باظة ،
 قال ناسخها رحمه الله تمالى :

د تم والحمد لله على كل حال فى عاشر شهر جمادى الاول سنة ١٨٥ ه خمس وتمانين وتسمائة هجرية . . .

۳ ــ والنسخة الثالثة : مخطوطة تحت رقم ٥٥٧ خاص و٢١١٢عام محاميهم (جوهرى) .

قال ناسخها: وكان الفراغ من كتابة هسذه النسخة المباركة يوم الأربعاء المبارك ١٠٧٩ ه، والحمد لله وحده ،:

قمت عقارنة النسخ الثلاث بعضها ببعض ، إذ لم تحل نسخة منهن من

<sup>(</sup>۱) ويبدو واضحاً أنه نقلها من نسيخة بخط الحافظ السيوطى نفسه والله تمالى أعلم وقد كان مولد الإمام السيوطى رحمه الله بمد المغرب ليلة الآحد مستهل رجب سنة ٨٤٩ تسع وأربعين وثما ممائة هجرية ، كذا من دحسن المحاضرة ، وتوفى السيوطى رحمه الله تمالى في : ١٩ جماد أول سنة ٩١١ هـ

خاأ وسقط ، ولسكنني \_ استعامت \_ بفضل الله وجمده وكرمه \_ أتصح السحح الأخطاء بالمقارنة وإرجاع الجملة المفاوطة إلى المنحيحة ، وإثبات الاستعالى أى منهن من الآخرى حلى تمت هذه النسخة كاملة غير مفقوصة إن شاء الله تمالى \_ والحمد لله ، والكال لله وحده .

وجاء في آخر إحدى المخطوطات ما نصه :

علمة مؤلمه يوم الأربعاء لعشي خلون من ذى القمدة حنة ١٨٧٧. التذين وسبعين وتمانمائة ، وكتبه سنة ٨٨٩ هـ .

ونسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا بإخراج هذه الرسالة الطيبة المباركة ــ أن يمن علينا بقبولها منا نجن ، وناشرها ، وطابعها ، وقارئها وكل من اشترك في إخراجها ، ومن دعا لنا بالقبول والمنفرة وحسن الحاتمة . . . آمين . آمين . آمين .

عبد الرحمن حسن محمود رمضان ۱٤۱۱ه

# اللهِ الرُّهُ إِلَّهُ الرُّهُ إِلَا الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمُ الرّ

و الحد لله ذي الفضل الشامل المام.

والصلاة والسلام على رسول الله المحبو" (١) عزيد الإكرام .

#### و بعد :

فقد وقفت لبعض شيوخنا على كتاب فى علم التأريخ ، فلم أر فيه لا قليلا ولاكثيرا، ولا جليلا يستفاد ولا حقيرا، فوضمت فى هذا الكتاب من الفوائد ، ما تقر به الآعين ، وتتحلى (٢) به الالسن، وسميته بد الشماريخ (٣) فى علم التأريخ ، ورتبته على أبواب :

<sup>(</sup>١) من حباء بمنى أعطاه بلا جزاء ولا مَنّ .

<sup>(</sup>٢) من التحلي ، بالحاء المهملة : أي التزين .

<sup>(</sup>٣) جميم شمراخ وشمروخ : العنقود بجوى بلحةً أو عنباً ..

# اليابلاقك

### فى مبتدإ التأريخ

قال ابن أبي خيثمة في تاريخه (١): قال علي بن محمد ـ هو المدائبي --عن على بن مجاهد ، عن محمد بن إسمحاق ، عن الزهرى ، وعن محمد بن صالح ، عن الشعبي ، قال :

لما أمم من آدم من الجنة ، وانتشر ولده ، أرّخ بنوه من هبوط آدم ، فسكان ذلك النأريخ حتى بمث الله نوحاً ، فأرخوا ببمث نوح ،
 حتى كان النرق(٢) ، فهلك من هلك ممن كان علي وجه الآرض .

فلما هبط نوح وذريته ، وكل من كان ممه فى السفينة ، قسم الآرض ، فقيا : الآرض بين ولده أثلاثا ، فجل لـ « سام » وسطا من الآرض ، ففيا : بيت المقدس ، والنيل ، والفرات ، ودجلة ، وسيحان وجيحان ،

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر أحمد بن زهير اللسائى ، ثم البغدادى الحافظ المتوفى سنة ٢٧٩ دلسم وسبمين ومائنين، وكتابه تاريخ كبير علىطريقة المحدثين أحسن فيه وأجاد ، كذا في «كشف الظنون »

<sup>(</sup>٢) يريد العلوفان الذي كان بسبب دعوة نوح على .

وقامیون(۱) وذلك ما بین قاسیون إلى شعرقی النیل ، وما بین مجری. الربح ( الجنوب ) إلى مجرى الربح ( الثمال(۲) ) .

وجمل لـ د حام ، [قسمه غربي النيل ، فما وراءه إلى مجرى ريح الدبور(٣) .

وجمل قسم « یانث » من قاسیون ، فما وراء. إلی مجری ریسح. الصیا ؛

فكان التأريخ من العلوفان إلى نار إبراهم .

فلما كثر بنو إبراهيم ، انترتوا ، فأرخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف ، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى ، ومن مبعث موسى إلى مملك سليان ، ومن ملك سليان إلى مبعث عيسى ابن مريم »، ومن مبعث عيسى ابن مريم إلى مبعث محمد رسول الله عليه .

وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بنيان البيت حين بناه إبراهم وإسماعيل .

<sup>(</sup>١) أحد جبال الشام .

<sup>(</sup>٢) ريح الشمال ، مهيها بين مطلع الشمس وبنات نمش ، أو من مطلع الشمس إلى مسقط اللسّمر الطائر ، ويكون اسما وصفة ، ولا تكان تجب ليلا ،كذا من القاموس .

<sup>(</sup>٣) مى ريح تقابل الصّبها م

ثم أرخ بنو إسماعيل من بنيان البيت إلى أن تفرقت بعد ذلك ،، فسكان كلا خرج قوم من تهامة(١) أرخوا بخروجهم .

ومن بقى من بنى إسماعيل يؤرخون من خروج سعد(٢) ، ونهد ، وحجهبنة ، حتى مات كمب(٢) بن لؤى ، فأرخوا من موته إلى الفيل(٤) ، فسكان التأريخ من الفيل إلى أن أرخ عمر بن الحطاب من الهجرة ،، وكان ذلك سنة سبهم عشرة ، أو ثمان عشرة .

(أخرجه ابن جرير فى تاريخه مختصرا إلى قوله د ومن مبعث عيسى الى مبعث عيسى المي مبعث رسول الله بالي الله وقال : ينبنى أن يكون هذا طي تأريخ اليهود. فأما أهل الإسلام فلم يؤرخوا إلا من الهجرة ، ولم يؤرخوا بشىء قبل ذلك .

غير أن قريشاكانوا يؤرخون قبل الإسلام بمام الغيل .

قال ؛ وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة كـ « يوم

<sup>(</sup>۱) فى القاموس : « وتهامة ــ بالـكسر ــ مكة شرفها الله تمالى » .

(۲) لعله سمد بن ضبة بن أرد : خرج هو وأخوه مسعيد ــ بضم السين، فرجع سعد، وفقد سميد مكذا فى القاموس ، أو لملا يقصد خروج قبيلة بنى سعد » لأنه عطف عليها نهدا وجهينة ، ونهد وجهينة أسماء قبائل سميت باسم الجد الآعلى .

<sup>(</sup>٣) هو الجد السابع للنبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) حادث الفيل وأبرهة من السكعبة المشرفة ، وهو العام الذي رولد فيه رسول الله علي .

جَنَبُنَاة "، و د الكُنَالاب الآول ، و د الكُنَال الثانى ، (١) .. وكانت النصارى يؤرخون بمهد الإسكندر ذى القرنين(٢) ... د وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم ، .

وأخرج ابن عساكر فى تاريخه (٢) ، من طريق خليفة بن خياط ، حديث يجيى بن شحد السكمبى ، عن عبد المزيز بن عمران ، قال ، « لم ، "زل الناس تؤرخ : «كانوا فى الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة ، فلم يزل ذلك حتى بث الله توحآ، فأرخوا من العاوفان ، ثم لم يزل كذلك حتى حرّق إبراهيم ، وأرخت بنوا إسماعيل من بنيان السكمية ، ولم يزل ذلك حتى مات كمب بن اؤى ، فأرخوا من موته ، فلم يزل كذلك حتى كان عام الفيل ، فأرخوا منه ، ثم أرخ السلمون المهجرة ) ،

<sup>(</sup>۱) وفى مراصد الاطلاع : داا كلاب «بالغم وآخره باء موحدة اسم لموضعين أحدها بين السكوفة والبصرة ، قيل : هو واد يسلك بين ظهرى ثهلان ، وثهلان ، جبل فى بلاد بنى غير ، وقيل : ماء بين جبلة وشمام بنتح الشين \_ وفيه كان السكلاب الأول ، والسكلاب الثانى من أياء عمم المشهورة ، وكذلك قال د جبلة \_ بالتحريك ، اسم لمدة مواضع ، منها موضع العرب ينسب إليه وقعة يقال له م شعب جبلة » وهي هضبة حمراء ينجد بهن « الشرف » و « الشريف » وهو مام لبني ثمير .

<sup>(</sup>٢) هو الإسكندر المقدوني ( ٣٥٦ – ٣٢٣ ق . م ) وهو يو نافئ الأصل وليس هوذا القرنين المذكور الما في القرآن فإنه كان نبيا . (٣) هو د تاريخ دمشق ، للمحافظ أبي الحسن على بن حسن الممروف

بابن عَسَاكُرِ الدمشقِ المتوفَّى سنة ٧١ وأحد وسبعين وخسمائة ه

### ذكر مبدإ التأريخ الهجرى

أخبر في شيخنا شيخ الاسلام البلقيني (شِفاها) عن أبي إسحاق التنوخي ، أنا أبو محمد بن عساكر (إجازة) عن عبد الرحيم بن تاج الامناء ، أنا حافظ الإسلام أبو القاسم بن عساكر ، أنا أبو الكرم الشهرزوري وغيره (إجازة ) ، أنا أبو طلحة الحسن بن الحسن ، أنا اسماعيل الصفار ، أنا محمد بن إسحق (أبو عاسم) عن أبن جريج ، عن أبي سلمة ، عن أبن شهاب : أن النبي المسلمة أم بالتأريخ يوم قدم المدينة ، في شهر ربيم الأول ،

(رواه بمتوب بن سفيان ، ثنا يونس، ثنا ابن وهب، عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال :

« التأريخ من يوم قدم النبي مَلِينَةِ المدينة مهاجر الا) .

<sup>(</sup>١) فى المواهب اللدنية : دوذكر الحاكم أن خروجه علميه الصلاة والسلامكان بعد بيمة المقبة بثلاثة أشهر أو قريباً منها .

وجزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول.

ثم قال: وكذا جزم الأموى فى الفازى عن ابن إسعق نقال: كان غرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال ،

قال ابن عساكر : هذا أصوب ، والحفوظ أن الآمر بالتأريخ عمر م قلت : « ووقفت على ما يعضد الآول ، فرأيت بخط ابن القاح في مجموع له ، قال ابن الصلاح : « وقفت على كتاب في الشروط للاستاذ أبي طاهر ابن محمش (الزيادى) ذكر فيه ، أن رسول الله على أرّخ بالمجرة حين كتب السكتاب لنصارى نجران ، وأمر عليا أن يكتب فيه « إنه حستب المهجرة» .

فالمؤرخ إذن رسول الله ﷺ ، وحُمَّ ر تبعه .

وقد يقال: هذا صريح في أنه أرخ سنة خمس، والحديث الأول نيه أنه أرخ يوم قدم المدينة؟ !

وقال السكتاني صاحب كستاب والتراتيب الإدارية به ج ا ص ١٨٠ د حكى أبو جمفر بن النحاس في كتابه و صناعة السكتاب ، وحكاه عنه القلقشندي في صبح الاعتموص عن ٢٤٠ من الجزء السادس عن عمد بن جرير أنه روى بسنده إلى ابن شهاب أن النبي على الما تدم المدينة ، وقدمها في شهر ربيح الأول ـ أمر بالتأريخ ،

قال القلقشندي : وعلى هذا يكون ابتداء التأريخ في عام الهجرة » إلى أن قال : وقاتفق رأيهم أن يكوف التأريخ من عام الهجرة لآنه الوقت الذي عز فيه الاسلام ، والذي أمر فيه النبي علي وأسمى الساجد فرعبد الله آمنا كا يجبه ، فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل ، .

<sup>=</sup> قال : « وخرج أيهلال ربيع الأول ، وقدم الدينة لائني عشرة أيلة الله خلت من ربيع الأول .

ويجاب بأنه: لا منافاة، فإن الظرف، وهو قوله «يوم قدم المدينة» ليس متملقاً بالفمل، وهو «أص» بل بالمصدر، وهو «التأريخ» أى أص بأن يؤرخ بذلك اليوم ، لا أن الأصر في ذلك اليوم ، فتأمل فإنه نفيس.

وقال البخارى فى تاريخه الصنير : ثنا ابن أبى مريم ، ثنا يمةوب ابن إسحاق - هو العلوى ـ ثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : دكان التأريخ فى السنة التى قدم نيها النبي علي المدينة»،

آخبرنا محمد بن عنمان بن أبي شيبة في « تاريخه عن المحمد بن عنمان بن ابن عبد الله الزبيرى ، عن ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سمد (٢) قال ،

د أخطأ الناس المدد ، ولم يعدوا من مبعث النبي على ، ولامن وفائه إنما عد"وا من مقدمه المدينة ،

قال مصمب : وكان تأريخ قريش من متوفى هشام بن المفيرة ( يعنى أرسخوا تواريخهم ) •

وأخرج البخارى في صحيحه ، حديث سهل بلفظ : « ما عدوا ، الى آخره ، ولم يقل د أخطأ الناس ، :

<sup>(</sup>١) هو : محمد بن عثمان السكوفى المتوفى سنة ٢٩٧ سبينج وكسمين وماثنين .

<sup>(</sup>٢) هو شهل بن سفد الساعدى صاحب رسول الله ﷺ .

وقال أحمد بن حنبل: ثنا رَوْحُ مُن ثنا زَكَرِيا بِن إسحاق، ثنا عمرو بن دينار: أن أول من أرخ فى السكتب يعلى بن أمية وهو بالبمِن ، وكان يعلى أميرًا لعمر .

وقال البخارى - فى التاريخ الصغير ـ ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، ثنا عبد المعزيز بن همد بن عبان بن رافع، سممت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر : « متى يكتب التأريخ » ؟؟؟ فيم المهاجرين ، فقال له على : « من يوم هاجر النبي يَرَاكُمْ ، ، فكتب التأريخ » .

( رواه الواقدى عن ابن سيرين ، عن عُمَانُ بِن عبد الله بن رافع ــ نــكأنه نسب إلى جده ــ ) .

وأخرج ابن عساكر، عن الشعبى ، قال : كتب أبو موسى إلى عمر : إنه يأتينا من قبلك كتب ليس لها تأريخ ، فأرِّخ .

فاستشار عمر فى ذلك ؟ فقال بعضهم : أرخ لبعث رسول الله مَالِكُمْ ، وقال بعضهم : لوفاته ، فقال عمر : و لا ، بل يؤرخ لمهاجره ، فإن المهاجرة فرق بين الحق والباطل ، فأرخ به .

وأخرج ابن أبي الزناد ، قال : د استشار عمر فى التأريس ، فأجمعوا على الهمجرة ، .

وأخرج ابن المنيسر ، عن سميد بن المسيب ، قال : د أول من كتب التأريخ عمر لسنتين و نصف من خلافته فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة على بن أبى طالب .

وقال ابن أبي خيشمة : أنبأنا على بن عمد .. هو المدائن .. أنبأنا قرة

ابن خالا، عن ابن ميرين، أن رجلا مؤالمسلمين قدم من أرض البمن ، نقال لممر : رأيت إفى البين هيئا يسمونه التأريخ ، يكتبون من عام كذا ، وشهر كذا ، نقال عمر : إن هذا لحسن ، فأرَّخوا .

فلما اجتمع على أن يؤرخ ، شاور ، فقال قوم ؛ بمولد النبي بَالِلْنِيَّ ، وقال قوم : بالمبعث ، وقال قوم ؛ حين خرج مهاجراً من مكذ إلى المدينة، وقال قائل ؛ لوفاته ــ حين توفى ــ .

فقال: أرِّخوا خروجه من مكة إلى المدينة .

ثم قال : بأى شهر نبداً فنصيره أول السنة ؟؟ فقالوا : رجب لأن أهل الجاهلية كانوا يمظمونه ... وقال آخرون : شهر رمضان ، وقال بمضهم : ذو الحجة ، فيه الحج . . وقال آخرون : الشهر الذى خرج فيه من مكة ، وقال آخرون : الشهر الذى قدم فيه .

فقال عثمان (١): «أرِّخوا من المحرم ، أول السَّنْسَة ـ أول السَّنْسَة ـ أول السنة المحرم ـ وهو شهر حرام ، وهو أول الشهور في المدة (٢)، وهو منصرف الناس عن الحيج ، فيصير أول السنة المحرم ، وكان ذلك سنة سبم عشرة ، ويقال سنة ست عشرة في نصف رابيم الأول .

قلت: وقفت علي نسكتة أخرى في جمل المحرم أول السنة ، فروى سميد بن منصور في سنسنه ، قال حدثنا ثوح بن قيس ، حدثنا عُمان

<sup>(</sup>١) سيدنا عُمَانُ بن عَمَانُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْدًا بِهِ -

<sup>(</sup>۲) یشیرالی قوله تعالی ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله ﴾ من سورة التوبة ، الآیة ۳۲

بن محصن ، عن ابن عباس ، قال فى قوله تعالى ـ والفجر ـ قال : « الفجر شهر المحرم ، هو فجر السنة »

### (أخرجه البيهق في السنن ، وإمناده حسن )

قال شيخ الإملام أبو الفضل بن حجر فى أماليه(١) ، بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخير التأريخ من ربيبع الأول لملى المحرم بمدأن اتفقوا على جمل التأريخ من الهجرة ، وإعاكانت في ربيبع الأول .

وقال البخارى فى د تاريخه ، : حدثنا إبراهيم ، حدثنا يونس ، عن إسحق ، عن الاسود ، عن عبيد بن عمير ، قال : الحرم شهر الله ، وهو رأسالسنة ، فيه ميكسىالبيت ، ويؤرخ التأريخ، ويضرب الورق(١) . ،

وسيأتى السبب في وضع التأريخ في الباب الثاني .

قال ابن عساكر ؛ وذكر أبوالحسن ؛ همد بن أحمد الوراق للمروف بد ابن القواس ، لن أول محرم سنة الهمجرة كان يوم الخيس الثامن من أيام سنة ثلاث وثلاثين وتسمائة لذي القرنين .

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ : أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ۸۵۲ اثنين وخمسين وثمانمائة ، أكثر كتابه حديث أملاه بمدينة حلب ً كذا فى كشف الظنون .

<sup>(</sup>٤) بكسر الراء ، وهو الفضة ، أى يبتدأ فيه بسك العملة وصيفها، وفيه إشارة واضحة إلى أن أعمال المسلمين الهمامة تعمل فى كل عام مع بدء العام الهجرى .

### الباب الثاني

### فى فوائد التاريخ

منها:ممرفة الآجال،وحاولها، وانقضاء المدد(١) ، وأوقات التآليف، ووفاة الشيوخ، ومواليدهم ، والرواة عنهم ، فتعرف بذلك كذيب الكذابين وصدّق الصادقين .

قال الله تمالي ﴿ يَا أَيُّهَا النَّدِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُم بِدِينَ إِلَى أَجِلُ مُسْمَى ۗ فَاكْتَبُوهُ ۗ وَ٢)

وأخرج البخارى فى الآدب المفرد، والحاكم عن ميمون بن مهران فال : أرفع إلى عمر صك (٢) عله شمبان، فقال : أى شمبان؟ الذى نخن فيه، أو الذى مضى، أو الذى هو آت؟

ثم قال لأصحاب النبي ﷺ: «ضموا للناس شيئاً بمرفونه من التأريخ فقال بمشهم: اكتبوا على تأريخ الروم .

فقال : إن الروم يطول تأريخهم ، يكتبون من ذى القرنين .

فقال: اكتبوا على تأريخ فارس .

فقال : إن فارس كليا قام ماك طرح من كان قبله .

- (١) جميع عدة وهي المدة بعد الطلاق أو الوفاة وغير ذلك .
  - (٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢
  - (٣) أى كتاب ( خطاب ) أو وثيقة بيع

فاجتمع رأيهم أن الهجرة كانت عشر سنين (١) فمكتبوا التأريخ من. هجرة النبي علي .

وقال ابن عدى : ثنا عبد الوهاب بن عصام ، أنبأنا إبراهيم ابن الجنيد ، أنبأنا موسى بن حميد ، أنبأنا أبو بكر الخراساني قال : قال سفيان الثورى : ولما استعمل الرواة السكذب استعمانا لهم التأريخ ، وقال حقص بن غياث : « إذا اتهمتم (٢) قاسبو ، بالسنين ، يعنى سنسه وسن من كتب عنه .

وقال حماد بن زيد:

« لم أَستمَن على الكذابين بمثل التأريخ » .

<sup>(</sup>١) أى مدة مكث النبي ﷺ بالمدينة عشر سناين -

<sup>(</sup>٢) أي إذا اتهمتم راويا من الرواة .

# البالبالبالكالكا

### فی فوائد شی تتعلق به

الأولى: إنما يؤرخ بالأشهر الهلالية، التي قد تكون ثلاثين وقد تكون لسماً وعشرين ، كا ثبت في الحديث () ، دون الشمسية الحسابية التي هي الثلاثون أبدا فتزيد عليها ، قال لمالي في قسة أهل السكهف \_ ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ، وازدادوا لسما ﴾ (٢) .

قال المفسرون : « زيادة التسمة باعتبار الحلالية ، وإنما هي ثلاممائة فقط : شمسمة ، .

وآلي ﷺ من نسائه شهراً ، ودخل عليهن فى التاسع والعشرين ، فقيل له ، فقال : د الشهر تسع وعشرون » .

<sup>(</sup>۱) توله المالية اله صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكلوا المدد الاثين، ورد من عدة طرق بألفاظ مختلفة، ومن رواته الإمام البخارى ، ومسلم ، والنسائى وغيرهم. (۲) الآية ٢٥سورة السكهف . (٣) متفق عليه ، ورواه أبو داود ، والنسائى .

قال والد شيخنا البلقين في التدريب(١) : دكل شهر في الشرع فالمراد به الهلالي ، إلا شهر المستحاضة وتخليق الحمل » .

الثانية ؛ إنما يؤرخ بالليالي ، لأن الليلة سابقة على يومها ، إلا " يوم عرفة شرعاً ، قال الله تعالى ﴿كَانِمَا رَبَّمَا لَهُ تَمَالَى ﴿كَانِمَا رَبَّمَا لَهُ تَمَالَى ﴿كَانِمَا رَبَّمَا لَهُ تَمَالَى ﴿كَانِمَا رَبَّمَا لَهُ تَمَالًى أَلْ كَانُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ مِنْ النَّور . مع الإرتاق إلا الظلام ، فهو سابق على النَّور .

وروى السدّى عن محمد بن إسحاق : «أول ما خلق الله النور والظلمة، ثم ميز بينهما ، فحمل الظلمة ليلا ، والنور نهاراً ».

قلت : وقد ثبت أن القيامة لا تقوم إلا مُهار الانها على أن ليلة.

<sup>(</sup>۱) الشدريب فى الفروع ــ فقه شافعى لمؤلفه سراج الدين : عمر بن رسلان البلتينى الشافعى المتوفى سنة ٥٠٥ هـ خمس وعماعاته بالم فيه إلى كتاب الرضاع ثم اختصره وسماه والتأديب » ، ولوك علم الدين صالح المتوفر سنة ٨٦٨ تكملة لهذا السكتاب ١ . ه من كشف الطنون .

<sup>(</sup>۲) سورة الانبياء ، الآية ٣٠ ، وفي تفسير ابن كثيرر حه الله تمالى عند هذه الآية قال سفيان الثورى عن أبيه ، عن عكرمة ، قال : سئل ابن عباس ، الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال ، أرأيتم السهاوات والارض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة ؟، ذلك لتملموا أن الليل قبل النهار . (٣) لمل الشيخ رحمه الله تمالى يقصد ما جاء في صحيح ابخارى : دلا تقوم الساعة حتى تعللم الشمس من مفرجا ، فإذا طلمت ورأوها آمنوا الجمون، فذلك حين لاينهم نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت

#### اليوم سابقة له ؛ إذكل يوم له ليلة •

فى إيمانها خيراً ، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايمانه ولا يطويانه ، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطممها ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه ، فلا يسقى فيه ، ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكانه إلى فيه ، فلا يطعمها » .

وللبحديث لفظ آخر في مسلم بمعناه .

ولكن \_ والله تعالى أعلم \_ أن قصد الحـــديث أن الساعة تقوم والناس في أعمالهم .

وقول الله تبارك وتعالى (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً ﴾ يفيد أن أمره فى قيام الساعة مجهول ، وبالنسبة للأرض ــ وهى كرة ، عندما يأتيها الأمر بقيام الساعة يكون النهار فى جانب ، والليل فى جانب ،

والمتصود من الحديث الشريف به والله أعلم بمراد رسوله عليه به أن الساهة تتوم وكل أحد من الخلق فى حالة: لايتمها ، بل تقوم وهومتلبس بها ، فالسكران فى سكره ، والنائم فى نومه ، والبائم فى بيعه، والزارع فى زرعه ، كل لا يتم ما هو فيه حق تفجأه الساعة على ما هو عليه ، وليس المقسود أنها تكون فى النهاردون الليل .

وكونها تقوم يوم الجمعة ، وهواليوم الذي تصيبح البهائم مصيخة فيه خشية قيام الساعة ،كذلك قد يكون هذا اليوم هنا بالنهار ، والخطيب على المنبر مثلا ، وفي مكان آخر ليل دامس ، على أن اليوم في الشهور المربية . يبتدىء بعد غروب الشمس وينتهى بنروبها ، والله أعلى .

الثالثة : يقال فى أول ليلة من الشهز : دكتب لأول ليلة منه ، أو لفر ته (١) ، أو لمتهله ، أو لفر ته (١) ، أو لمتهله ، أو لما وم وأول يوم الميلة خلت ، ثم لليلتين خلتا ، ثم لثلاث خاون ، إلى عشرة ، خلت إلى النصاب ، وللنصف من كذا ، وهو أجود من لخس عشرة بقيت إلى العشرة ، ثم لعشر بقين . ولى آخره ، فلآ خرليلة ، فلسلخه أو انسلاخه ، وفى اليوم بعدها : آخر يوم أو لسلخه أو انسلاخه .

وقيل إنمايؤرخ بما مضى مطلقا ، وقيل للمشرة فما دونها : «خلون » و «بقين ، لأنه بميزبجمع ، فيقال : عشرليال ، إلى ثلاث ليال ، ولما فوق ذلك: «خلت ، لأنه بميزبمقرد ، نحوإحدى عشرة ليلة ، ويقال في المشر. الأول ، والأواخر ، ولا يقال : الأوائل والاواخر .

وقسد أجاب ابن الحاجب عن حكمة ذلك بجواب طويل نقلناه بحروفه فى النذكرة (٢) وحاصله أنه : قيل الأول ، لأنه مفرد المشرة الأولى لأنه لليالى ، والأولى ، بجوج على : نفعسل ، فياساً مطرداً كاله مشرد الأولى لأنه لليالى ، ولا يجمع على أوائل إلا أول ؛ المذكر ، ومفرد المشر يؤنث ، أما الأواخر فهى جمع آخرة ، كفاطمة وفواطم ، والأخر جمع أخرى ، وإنما يتمين تقديره الآخر ههنا دون الآخرى ، والأنخر جمع أخرى ، ولا يقيده إلا "ذلك ، لأن المقصود هنا الدلالة على النأخر الوجودى ، ولا يقيده إلا "ذلك ، بخلاف الآخرى ، فإنها أنى أنخبر ، وهما يدلان على وصف مغاير لمقدم . ذكره ، سواء كان فى الوجود متأخرا أو متقدما : مررت بزيد ورجل . ذكره ، سواء كان فى الوجود متأخرا أو متقدما : مررت بزيد ورجل .

<sup>(</sup>١) : استهلال القمر . وغرة الهلال : طامته .

<sup>(</sup>٢) «التذكرة في المربية ، هو مؤلف كبير للسيوطي في ثلاث مجلدات.

آخر ، فلا يفهم من ذلك إلا" وصفه المتقدم ، وهو زيد دون كونه... متأخرا وجوداً .

ولهذا عدلوا عن ربيع الآخر – بنتح الحاء – وحمادى الآخرى – إلى . ربيع الآخر – بالسكسر ، وجمادى الآخرة حق تحصل الدلالة على . مقصودهم فى التأخر الوجودى .

الرابعة: تمحذف الم التأثيث من لفظ المدد، ويقال: إحدى، واثلتان: إن أرخت باليوم. إن أرخت باليوم. واثلتان، ويقال: وأحدى واثلتان، إن أرخت باليوم. والمام، فإن حذفت الممدود: جاز حذف التاء، ومنه الحديث: د... وأتيمه ستا من شوال ع(١) . أما المشر: فيذ كرمم المذكر ويؤنث مم المؤنث .

قال المتأخرون ؛ ويذكر شهر فى ما أوله درا » فيقال ؛ شهر ربيع مثلا دون غيره ، فلا يقال ؛ دشهر صفر » ، والمنقول عن سيبويه ؛ جواز إضافة دشهر » إلى كل الشهور ؛ وهو المختار » ا ه .

الحامسة : ف ألفاظ الآيام والشهور :

الآحد ؛ هو أول الآيام . في شرح المهذب(٢) ما يقتفي أنه أول. الأسبوع ..

(۱) نص الحديث : «من صام رمضان وأتبعه سِتتًا من شوال كان. كسوم السهر » رواه الإمام أحمد والإمام مسلم ، والاربعة .

(۲) فى فروع الشافعية للامام أبى إسحق إبراهيم بن محمد الشيرازى. الشافعي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ ، وقد شرحه كشير من العلماء وأشهرهم. عي الدين يمي بن شرف النووى إلى باب د الرباء . وروى ابن عساكر فى « تاريخه » بسنده إلى ابن عباس قال : أول ما خلق الله ؛ الأحد ، وكانت المرب يسمونه : الأول وقال متأخروا أصحابنا : الصواب أن أول الأسبوع : السبت ، وهو الذي فى «الشرح» و «الروضة» (١) و «المنهاج (٢)» لحديث مسلم : « خلق الله التربة يوم السبت ، والجبال يوم الأحد ، والشجر يوم الاثنين ، والمسكروه يوم الثلاناء ، والنور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخيس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمة (٢)»

وقال ابن إسحق يتمول أهل التوراة : ابتدأ الله الحلق يوم الأحد ويقول أهل الإنجيل : الاثنين ، ونقول نحن المسلمون ــ فيم انتهى إلينا ــ عن رسول الله مُرَاتِينِ : السبت ، (٤)

وروى اين جرير ، عن السدّى ، عن شيوخه ؛ إبتدأ الله الحلق يوم الآحد ، واختاره ومال إليه طائفة .

<sup>(</sup>۱) الشرحهو «شرح المهذب، والروضة، هو دالروضة، فى الفروع» للامام « أبى زكريا ؛ محيى الدين يحيى بن شرف النووى .

<sup>(</sup>٢) د منهاج الطالبين ، فقه شافعي .

<sup>(</sup>٣) ولفظ الحديث : دخلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الاحد ، وخلق السجر يوم الإثنين ، وخلق المسكرو، يوم الأثناء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها اللمواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمة في آخر ساءة من معاعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل ، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم .

<sup>(</sup>٤) والحديث السابق دليله .

وقال ابن كشير ـ وهو أشبة بلفظ الآحد ، ولهذا يكمل الحاق يوم الجمة، فاتخذه المسلمون عيده، وهو اليوم الذى ضل عنه أهل الكتاب . قال بوأما حديث مسلم السابق ففيه غرابة شديدة ، لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ، ثم السهاوات في يومين .

وقد قال البخارى : قال بمضهم: عن أبى هريرة ، عن كمب الاحبار وهو أصح .

فائدة : يكره صوم يوم الاحد على انفراده ، صرح به ابن يونس ، في د مختصر التنبيه » ، ويجمع على آحاد – بالمد ــ وإحاد ــ بالكسر ــ ووجود الاثنين ، قال في شرح المهذب : «يسمى به لانه ثانى الايام ، ويجمع على أثانين ، وكانت المرب تسميه « أثيونا »

وروى الطبرانى عن عاصم بن عدى قال : «قدم النبي مَلَيْكُ المدينة بوم الاثنين » .

وروى ابن أ بى الدنيا مثله .

عن تفسّسالة بن عبيد ؛ أن الثلاثا بالمد يجمع طي ثلاثاوات ، وأثالث-وكانت المرب تسميه « جبارى » .

الأربعاء : ممدود ،ومثلث(۱) الباء، جمعه أربعاوات وأرابيم، وكان اسمه عند العرب دبارا . واشتهر على ألسنة الناس أنه المراد فى قوله تعالى ( يوم نحس مستمر)(۲) وتشاءموا به لذلك، وهوخطأ فاحش، لأن الله

<sup>(</sup>١) أي الباء . يقبل الحركات الثلاث : الفقحة والضمة والكسرة . (٢) سورة القمرآية ١٩

عمالي قال ؛ (ف أيام نحسات) (١) ـ وهي عانية أيام ، فيانرم أن تسكون الآيام كلما مجسات ، وإنما المراد ؛ نحس عليهم .

الجنيس : جمه : آخمسة على أخامس ، وكانوا يسمونه : مؤنسا ، والجمة : تجمع على جمات ، وفي ميمها الغم والسكون ، وكانت "قدعي : السُمَروبة" .

وف الصحيم : دخير يوم طلمت نيه الشمس يوم الجممة ، نيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها (٢) » .

وفى رواية دوفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطام.

وفى حديث عند الطبرانى : «أنضل الآيام : يوم الجمة ، وأنضل الليالى ؛ ليلة الندر ، وأنضل الشهور رمضان » .

<sup>(</sup>۱) سورة فعسّلت . الآية ، ۱۹ ، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير و في الله تعالى فى تفسى مستمر برخا صرصرا فى يوم نحس مستمر بر تنزع الناس كأنهم أعجاز شخل منقمر ﴾ كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى تغييه عن الابصار ، ثم تنسكسه على أم رأسه فيسقط إلى الارض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلارأس ، ولهذا قال ﴿ كَأْنُهِم أعجاز نحل منقمر ﴾

<sup>(</sup>٢) ويقيته د ٠٠٠ ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمة ، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي .

وفى حديث رواه البيه فى د شعب الإيمان، أنه كان يقول : دليلة الجمعة ليلة غراء ، ويوم أزهر ،

فاتسدة : يسكره إفراده بالفوم ، لأحاديث وردت في ذلك في الصحيحان وغيرها .

وأما أحاديث البزار : « ما أنطر على قط يوم الجمة ، نضميف . السبت : يجمع على أسسبتُت ، وسبوت ، وكان يدعى « شبارا ». ويكره إفراده بالصوم ، فإن ضم إلى الأحد أو الجمة فلا(\*) .

وقد ألغز بذلك، فيقال: «مكروهان إذا اجتمعا زالت السكراهة، (١) وقصة المهود في السيت مشهورة(٢) .

فائدة ؛ روى أبو يملي ــ فى مسنده ــ عن ابن عباس قال « يوم الاحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم سفر ، ويوم الثلاثاء يوم حجامة ، وبوم الاربماء يوم أخمذ ولا عماء فيه ، ويوم الخيس يوم دخول على السلطان ، ويوم الجمة يوم تزوج وباه .

ورأيت بخط الحافظ شرف الدين الدمياطي أبياتا تدزى إلى على. بن أبى طالب رضي الله عنه ، فقال : وهي هذه :

النعم اليوم يوم السبت حقا الصيد إن أردت بلا امتراء وفي الاحد البناء لان فيه تبدَّى الله في خاق السهاء

(١) أى اللغز : يومان إذا صيم كل منهما مفردا كره فإذا اجتمعاً. زالت السكراهة .

(٢) وهي التي أشار إليها القرآن الـكريم في قوله تمالي في الآية : ١٦٤ من سورة الآهراف (إذ يمدون في السبت) . (\*)أى الا يكره. ويوم الاثنين إن سافرت فيه فترجع بالسلامة والهناء .
وإن مرد الحجامة في الثلاثا فني ساعاته هرق الدماء وإن شرب امرؤ منكم دواء فنم اليوم يوم الاربعاء .
وفي الخيس قضاء حاج فإن الله يأذن بالقضاء وفي الجمات تزويسج وعرس واندات الرجال مع النساء قلت : وفي نسبتها إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه نظر .

الحر"م: بيحمع على : محرمات ، ومحارم ، ومحاريم ، ومن العرب من السمية د مؤتمن ، والجمع مآمن ، ومآمين .

وفي الصحيح ، وأفضل الصوم - بعد رمضان - شهر الله المحرم (١) صفر . جمعه أصفار قال ان الأعرابي ، ووالناس كلهم يصرفونه ، الا أبا عبيدة ، خرق الإجماع بمنع صرفه ، فقال أ، للعلمية والتأثيث ، بمنى الساعة ، قال ثعلب ، وسلح (٢) وهو لا يدرى ، لأن الأزمنة . كاما ساعات ، .

. ومن العرب من يسميه « ناجز » ، وكانوا يتشاءمون به ، ولهذا

<sup>(</sup>۱) وفى لفظ رواه النسائى رحمه الله تعالى و أنضل الصيام بعد رمضان الشهر الذي تدعونه الحرم ، .

<sup>(</sup>٢) أى تبرز، والمقصود أخطأ خطأ فاحشا .

ورد فی الحدیث رداً علیهم : دلا عدوی ، ولا طیرة ، ولا هامة ، ولا صغر ، (۱) .

ربيع : قال الفراء : يقال : د الأول ، رداً على الشهر، و «الأولى » رداً على ربيبع ، وفية ولد ﷺ ، وهاجر ، ومات .

ومنهم من یسمیه د خو"انا ،(۲>والجمع د أخونة ، ویسمی د الآخر، د وبسان ،(۳) والجمع وبسانات .

جمادی: جمله: «جمسادات» قال الفراه: كل الشهور مذكرة الاجمادين ، تقول: جمادي الأولى والآخرة .

(۱) وبقية الحديث و. . و فرمن المجذوم كانفر من الاسد ، رواه البخارى والإمام أحمد ، وللحديث روايات كشرة ، ورواة آخرون .

والمدنى ـ والله تمالى أعلم ـ أن هذه الأشياء ليست هى الق تفعل، وإنما الفاعل هواقة تبارك وتعالى ، فقد يصيب الانسان عدوى ثم يبرأ منها ، وقد يتطير من شيء ، ثم لا يحدث له شيء نما تطير منه ، والأموركلها بيد الله .

وقوله: دولاصفر » قال فى القاموس ؛ دوالصفربالتحريك : داء فى البطن يسفّر الوجه ، وتأخير المحرم إلى صفر ومنه : ولا سفز ، أو من الأول لزعمهم أنه يمدى » ثم قال : دوالصفران » شهران من السنة سمى أحدها فى الإسلام المحرم » إ ه . . . وقول النبي مَا الله دولا صفر ، تشمل الأولى والثانية .

(٢) فى القاموس : دوالحوّان كشداد \_ بفتح الحاء \_ ويضم : همر ربيع الأول . جمعه أخونة .

ومنهم من یسمی الاول « حنین » والجمع « حنائن » و « وأحنّسه » و « حنن »(۱)

والآخرة « وَرْنَةُ مُ وَالْجُمْعِ « وَرُنَات ، (٢)

مسألة : أجلالسلم(\*) إلى ربيع، أوجمادى، فقيل: لايصح للإيهام(٣).

والأصح: الصحة ، ويحمل علي الأول.

رجب: حجمه: وأرجاب، و ﴿ رجاب، و ﴿ رجاب ﴾ و ﴿ رجبات ، (٤) ، ويقال له ﴿ الْأَصْم ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لِمُسْمَعُ فَيهُ قَمْقَمَةً سَلَاح ، لَتَمْظَيْمُهُمْ لَهُ ، والوصف بوصف الإنسان ، (٥)و والاصب ، (٦) و د منصل الاسنة ، (٧)

وورد فی نضل صومه آحادیث لم یثبت منها شیء ، بل هی ما بین. منکر وموضوع .

(۱) الحنين ـ كأمير ، وحنين ـ كسكيت ، وياللام : اسمان لجمادى الأولى والآخرة .

- (٢) بسكون الراء قال في القاموس : وور"نة : اسم ذي القمدة .
  - (\*) السلم : بفتح السين المشددة ؛ الاقتراض والسلف .
- (٣) لأنه لايدرى أى الربيمين أوالجادين، لابد من تحديد أحدها
   (٤) الذى فى القاموس : جممه أرجاب ، ورجوب ، ورجاب ،
  - ورجبات محركة .
  - (٥) رجب فلان فلانا بقول سيء: رجمه به . والله تمالي أعلم .
    - (٦) تصب فيه الرحمات صبآ .
    - (٧) كناية عن أن القبائل لا يحارب بمضها بعضا فيه .

شمبان : جمعه: « شعابین » و دشمبانات » ومنهم من یسمیه «وعلا » ، و الجمع د أوعال » و د وعلات »

لم يكن النبيّ برائي يصوم إشهرا كاملا بعد رمضان سواه و يحرم السوم إذا انتصف أن لم يصله بما قبله (١) .

رمضان : مشتق من الرمضاء ، وهي شدة الحر، وجمه درمضانات وأرمضة ، و درماض ، قال النحاة : دشهر رمضائك ، أفسح من ترك الشهر .

قلت : روى ابن أبى حانم بسند ضميف ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : « لاتقولوا « رمضان » فإنه اسم من اسماء الله تمالى ، ولكن قولوا « شهر رمضان » .

ومن المرب من يسميه : « ناتقا » ، والجمم « نواتق » .

شوال: جمه «شواویل» و «شیایل» وشوالات ، وکان یسمی « ماذلا » و الجم « عواذل » و هو أول أشهر الحج .

عقد النبي تَلْقِيْنَهُ على عائشة وتزوج بها نيه ، وكانت عائشة تستحب النكاح نيه . (٢)

<sup>(</sup>١) وأمل هذا معتمد الذين يصوصون الآشهر الثلاثة .

<sup>(</sup>٢) أى تدعو الناس إلى أن يتزوجوا فيه تيمناً واقتداء برسول الله عليه .

القمدة والحجة : في أول كل منهما الفتح والسكسر ، وفتح الأول وكسر الثانى أفسح من المكس ، وجمها ذوات القمدة ، وذوات الحجة ، وكان يسمى الأول «هواعا» والجم «أهوعة [وهواعات » ، والثانى « برك » والجمع « بركات » .

فائدة: أخرج ابن عساكر من طريق الاصمى قال: كانث أبو عمرو بن الملاء، يقول: وإنما يسمى المحرم لآن القتال حرم فيه، و د صفر » لأن المرب كانت تنزل فيه بلادا يقال لها د صفر »، وشهرا دربيع كانوا ير تبمون فيهما ، و د جاديان » : كانوا يجمدون فيهما الماء، و درجب كانوا يرجبون (١) فيه النخل، و د شعبان " تتشمب فيه القبائل و درمضان » رمضان » رمضان » و د فيه الفصال من الحر، و و شوال » شالت فيه الإبل بأذنابها للضراب (٢) ، و د ذو القعدة قعدوا فيه عن القتال ، و دفو الحجة »

وإنما سقنا هذه الفوائد لأنها مهمة إذ لايليق بالكاتب والمؤرخجهلها.

ثم الصلاة والسلام على من لائبي بمده ، إه .

( تمت رسالة السيوطى رحمه الله تمالى ورض عنسه بمن الله تبارك وتمالى ونضله ) .

<sup>(</sup>١) ترجيب النخل : تدعيمها ببناء محميها من السقوط إذا مالت . أو ضم أعذاقها إلى سمفاتها .

<sup>(</sup>٢) الضراب: طلب الذكر.